تحطيم اللاوعي - تحطيم اتفاقيات التصور - يازهي سوارو نشر 28 أغسطس 2022 بواسطة الوكالة الكونية، غوشا

الأصل باللغة الإسبانية - أبريل 2022

غوشا: يازهي، تحدثي معنا عن كيفية الخروج من اتفاقيات التصور مع الآخرين، وتشكيل اتفاقياتك الخاصة؟ مثل ما قمت به، أن تكون محاطًا بجماعة التايغيتان. كيف تفعل ذلك خطوة بخطوة؟

يازهي: إنها ليست قضيتي. لكي لا أكون في تلك الاتفاقيات، وضعتني أمي في الفضاء الفائق في سفينة في الفضاء السبب أضع قواعدي الخاصة. أو تقريبًا لأنني متأثرة بجماعة التايغتان والجماعة الأرضية. حتى لو كان ذلك فقط من خلال تبنى العادات والأشياء التي أحبها، مثل الدمى وحفلات أعياد الميلاد وما إلى ذلك.

إنه نفس هزيمة اللاوعي. وهو نفس تذكر العديد من الحياة العديدة السابقة، وكلما كان ذلك أفضل وكلما زاد اللاوعي الذي تتحكم فيه لأنك تفهمه. لذلك عليك أن تعمل على تذكر الحياة الماضية. لكن المشكلة هي أن مصفوفة الأرض موجودة لمنعك من تذكر الحياة الماضية للتركيز على التجربة الإنسانية المحدودة.

إنه هزيمة اللاوعي. هذا هو حجم المهمة. ومع ذلك، في إطار ما تتحكم فيه، وضمن ما تدركه، يمكنك تكوين نية بأن كل ما تحمله على أنه فاقد للوعي لم يعد يؤثر عليك. أي، التخلي عن العاقبة الأخلاقية (الكارما). العاقبة الأخلاقية كسبب ونتيجة. ليس كارما بالمعنى البوذي. أي، بشحنة دينية.

غوشا: وهذا القرار يكفي؟ لم يعد من الممكن أن يسيطر عليك اللاوعي إذن؟ حسنًا، سأخبر نفسي بذلك الآن. أشعر أنه قد لا يكون كافياً، أليس كذلك؟

يازهي: إنه كذلك إذا كانت قناعتك قوية بما فيه الكفاية. كل تلك الأشياء حول إلغاء العقود مفيدة، مثل ترك رسائل "لا أوافق" ورسائل إبعاد نفسك عن الكنائس. ولكن في النهاية، فهي مجرد عكازات أو آليات لترسيخ الشعور بالقوة الداخلية، وهو إجراء لنفسه. لا يعني ذلك أن الإجراء نفسه هو سبب إلغاء العقود (كطقوس على سبيل المثال). أن يكون من المفيد حقًا أن يقرأه شخص آخر من وجهة نظر عملية، كظالم.

غوشا: الأمر فقط أننا ضمن العديد من اتفاقيات الإدراك. وأنا أتحدث عن الأكثر تقدمًا، مثل رؤية الجدار صلبًا أم لا. وما شابه ذلك. القدرة على الطيران.

يازهي: هذا في اللاوعي، أن ترى الجدار كشيء صلب. هناك خطوة سابقة، وهي إدراك أنه لا يوجد جدار. أن تدرك أنها مجرد طاقة، والسبب في شعورك بصلالة الجدار

ليس بسبب "مادتها" ولكن بسبب عمل التنافر الكهرومغناطيسي بين شحنات الجسيمات التي تشكل الجدار وتلك التي تشكل يدك.

الصلابة الظاهرية للجدار أو أي جسم ترجع فقط إلى التنافر المغناطيسي البسيط. لأن كلا الشيئين، الجدار واليد، على نفس التردد الذي يتجلى في وجود نفس الشحنة المغناطيسية. لأنها في نفس المستوى، لذلك يتم شحن الطاقة بنفس القطبية، وتتنافر الأقطاب المتساوية. المغناطيسية الأساسية.

ولكن إذا عكست القطبية، فستجذبك. (يستخدم هذا المبدأ في أنظمة الجاذبية الاصطناعية للسفن أو في أنظمة إلغاء الجاذبية أو محركات الجاذبية). وإذا كان لديك قطبية محايدة... في حالة محايدة وجودية، تندمج في كيانك، في اللاوعي الخاص بك، كل ما يسميه الآخرون إيجابيًا وسلبيًا، كطاقات وكيفما تفسر ذلك، فأنت... محايد في كل شيء. ولا يوجد جدار.

كل ذلك بسبب حالة ذهنية. لبنيتك العميقة من الارتباطات. ما ترفضه وما تقبله. كل شيء هو العقل.

غوشا: ولكن على سبيل المثال، يازهي... أعلم ذلك من الناحية النظرية، ما قلته، فلماذا لا يمكنني المرور عبر الجدار؟ لا يزال لدي اتفاقيات. لذلك، يبدو أن مجرد إدراك ما قلته لا يكفي. ما هو ضروري لتحقيق ذلك؟ أعلم أنك أعطيتنا بعض التمارين منذ بعض الوقت، في فيديو الانتقال الآني وما إلى ذلك. ولكن هل هناك شيء آخر؟

يازهي: لا يزال اللاوعي لديك قويًا جدًا، كما أريتك مع تلك التجربة مع ماتياس. حتى تخيل ذلك، تشعر بالمقاومة عند المرور عبر الباب المعدني المغلق، وهذا مجرد خيال. هنا تكمن ارتباطاتك.

روبرت: كيف نحقق ذلك؟ بالضبط نفس الشيء الذي تفعله عندما تحلم، أليس كذلك؟

يازهي: نعم، لأنك على متن مستوى أخرى في الأحلام. ومع ذلك، فإن حتميتك تتبعك لأنك في الغالب لا تتحكم فيها، فأنت تعيشها فقط. بينما يمكنك التحكم فيها جيدًا.

غوشا: حسنا. فكيف تمكنت من تحرير تلك الارتباطات بنفسك؟

يازهي: مع الكثير من الممارسة على العديد من التجسدات والولادة من دون مصفوفة. أنا لست جسدية، أبدو جسديًا لكم جميعًا فقط. أنا لست من هذا العالم. أنا ابنة الأثير. وقد جئت فقط لأخبرك أنك كذلك أيضًا وأن كل شيء آخر ليس سوى ارتباطات بالأفكار.

هذا هو السبب في أنه من الضروري التخلي عن المفاهيم المقيدة للأنا، من "الإيغو"، لأن هذا هو ما يبطئ التقدم الروحي. فكرة أن تكون شخصًا محددًا، وليس احتضان الكل. هذا ما يتعين علينا العمل عليه من أجل التخلي عن الاتفاقات.

ولكن لا تحاول بأي حال من الأحوال تدمير الأنا أو التخلي عنها لأن ذلك غير ممكن، ليس أثناء التجسد (لأن هذا هو الغرض منها). لكن قبول الأنا وقبول الأنا الأخرى كجزء من الذات. دمج وقبول كل شيء، الجيد والسيئ والجميل والرهيب.

يمكن تحقيق ذلك في تجسد واحد إذا كنت تريد ذلك حقًا. لأن الوقت هو أيضا نتاج عقلك وأفكارك والأفكار هي أيضا ارتباطات.

غوشا: الأمر فقط أنني لا أشعر بأنني جسدية أيضًا، وبقوة، ومع ذلك لا أستطيع أن أفعل ما تفعله. يازهي، هل يمكنك الطيران مثل سوبرمان عبر السفينة؟

يازهي: يمكنني أن أفعل ما أريد. ومع ذلك، لا يمكن للجميع إدراك ما أقوم به. لذلك يقولون إنه خيال، وهذا ما هو عليه.

لكن الخيال هو الواقع، وهو أساس كل ما هو موجود، وكل ما كان وسيظل موجودًا. إنه اتجاه تدفق انتباه المصدر نفسه.

غوشا: لكن لماذا لا يمكنهم إدراك ذلك؟ أنا لا أتحدث عن الأثير حيث لا يتم رؤيتك. أنا أتحدث عن أن تكون في حالة بدنية بالنسبة لهم، وأن يُنظر إليك وأنت تطير.

يازهي: لنفس السبب الذي لا يمكنك من خلاله رؤية الكائنات المتميزة التي حولك وتحيط بك، لأنه ليس ضمن حالتك الاهتزازية التي تملي مستوى وعيك - الإدراك. وهذا محكوم باتفاقيات وارتباطات للأفكار مثل هوية الأنا. كل شيء يعمل من اللاوعي الخاص بك لتشكيل واقعك من هناك. لهذا السبب عليك أن تعمل على اللاوعي الخاص بك، على حياتك الماضية، لأنها في الأساس هي نفسها.

هناك مستوى واعي من حياتك الحالية، بالطبع. ولكن في الغالب ما يشكل كتلة اللاوعي الخاص بك، ما يشكل من أنت اليوم، مفهوم الذات الخاص بك من الأنا، من الذات، هي حياتك الماضية، لأنك مجموع كل منهم. هذا هو السبب في أنه عندما تستعيد ذاكرة الحياة الماضية، أثناء الاستخراج على سبيل المثال، لا يغير من أنت، ولا يعدل من أنت، ولكنه يجعلك تفهم فقط لماذا أنت على ما أنت عليه ولماذا أنت على ما أنت عليه.

غوشا: لهذا السبب بالضبط يريد ماتياس أن يتذكر، على سبيل المثال، أن يفهم نفسه، لكنك تقول دائمًا أنه لا يهم أن تتذكر. أنك دائمًا ما كنت عليه وليس هناك حاجة للبحث عن المزيد. ولكن لا يزال، كما تقول، من المهم أن تتذكر.

يازهي: لأنه يمكنك أن تكون سعيدًا جدًا بمجرد التذكر من الأسبوع الماضي. في الواقع، ستكون أكثر سعادة، وأكثر سعادة، وأكثر سعادة مع سبعة أيام فقط من الذاكرة وليس كل تلك الكتلة غير المتبلورة من الأفكار التي تقف في طريق بعضها البعض.

غوشا: نعم سعيدة ولكنك لن تفهم نفسك، وبهذا لن تكون قادرًا على التخلى عن

اللاّوعي. هناك العديد من الأشخاص السعداء، لكنهم لا يستطيعون عبور الجدران. لذا فإن حقيقة أن شخصًا ما لا يتذكر بعد ذلك، تحده في عملية إطلاق سراح اللاوعي؟

يازهي: من المفيد أيضًا التخلي عن كل ذلك. وهذا يعني أنه ليس من الضروري بالضرورة تذكر كل شيء لتحقيق ذلك، ولكن ببساطة التخلي عن التعلق بالأفكار. وقبول الأشياء كما هي، حتى عدم القدرة على المشي عبر الجدران.

لأنه للقيام بذلك، عليك أن تتذكر عددًا لا يحصى من الحياة الماضية للعمل على سلسلة طويلة من الارتباطات المحددة.

لأن الرغبة في كسر مثل هذه الاتفاقيات قد تصبح هاجسًا، (ارتباط آخر بفكرة أنه يجب عليك تحقيق ذلك من أجل أن تكون كائنًا كاملًا، كائنًا أثيريًا روحيًا للغاية... لذلك سعيد).

لأنه في النهاية الشيء الوحيد الذي يبحث عنه الجميع هو أن يكونوا سعداء حقًا. سيقولون خلاف ذلك، لكن الحاجة الأساسية لوجودهم، لوجودهم كله، ومن مستواهم اللاواعي - مجموع كل تلك التجسدات الماضية، هي أن تكون سعيدًا. ولا تحتاج إلى أكثر من التخلي عن كل شيء، حتى فكرة الاضطرار إلى العمل للتخلي عن كل شيء.

غوشا: في حالتي، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالسعادة لأنني كذلك، لكنني أريد فقط أن أفعل ذلك، العبور عبر الجدران، على سبيل المثال. لأكون قادرة على القيام بالأشياء التي أشعر أنها في داخلي والتي يمكنني القيام بها، ولكن لا زلت، لا أستطيع. إنها ليست مسألة سعادة لأن السعادة في حالتي لا تعتمد على أي شيء، مجرد البقاء على قيد الحياة.

يازهي: أنت في مستوى واحد ولكن ليس في الداخل. لا بأس على مستواك الأرضي الوجودي ولكن إذا كنت "سعيدة" تمامًا، فلن تقوم بإنشاء مقاطع فيديو "لإيقاظ" الإنسانية. هذا "يجعلك سعيدًا" لأن لديك فكرة أنه يعني شيئًا مهمًا. وهذا ما يعزز فكرة أن هذا هو الطريق إلى السعادة، عندما يمكنك أن تكون سعيدًا جدًا بتناول مصاصة الأناناس الحارة وهذا كل شيء.

غوشا: لكن قبل إنشاء مقاطع الفيديو، كنت سعيدًا أيضًا. في الواقع، ربما أكثر من ذلك في بعض النواحي. الآن أشعر بالتعب أكثر، في السابق كنت أخف. لذلك لا أعتقد أنني أفعل ذلك لأكون سعيدة. إنها شيء مختلف. لكنني أنفهم وجهة نظرك.

يازهي: أنت سعيدة فقط عندما تكون في الأثير وتعرف أنك الكل.

أنت تتحدثين عن مستويات مقارنة من السعادة يا غوشا. نعم صالحة، لكنني أتحدث عن السعادة الكاملة. مما وصفته بالحب الكامل الذي يملأك ويغلفك مثل بطانية دافئة. تأثير الوجود في الآخرة.

غوشا: حسنًا، نعم. كنت سعيدة من قبل ولكن في داخل شيء ما كان لا يزال يناديني لأشعر بالمزيد. المزيد من أجل "السبب".

يازهي: إذن، سعادتك ليست كاملة، لأنك تعلم أنه يمكن أن يكون هناك المزيد. ولا يمكنك أن تكون كذلك لأنك كمتعاطف كيف يمكنك أن تكون سعيدًا إذا كنت تعرف أن هناك جراء تتجمد في البرد.

بالعودة إلى الذكريات، أشعر أيضًا أن ترك الذكريات وراءك، ما كنت عليه من قبل (لأن الذكريات تحددك بطريقة ما (حتى الذكريات اللاواعية))، تترك مساحة لخلق الذات في اتجاه جديد. تتخلى عن أشياء كثيرة من خلال عدم التذكر. هل يمكن أن يكون ما أقوله صحيحًا؟

يازهي: نعم، هذا ما أعنيه أعلاه. ولكن من أجل أن تكون خالية تمامًا من الحد من الارتباطات، وإذا كنت تستطيع ذلك لأن معظم الناس عادة لا يستطيعون ذلك، فيجب عليك التخلي عن كل شيء، وفي الوقت نفسه دمج كل شيء. ما وصفته أعلاه بأنه محايد مغناطيسيًا، للمرور عبر الجدران. سيكون دمج كل ما يمكنك دائمًا وفي الوقت نفسه التخلي عن كل شيء (أي عدم وجود ارتباطات به). هذه هي الطريقة. هذا هو فهم كل ما تستطيع وقبوله دون حكم.

غوشا: إذن في النهاية يا يازهي، هل تعتبر التذكر خطوة ضرورية أم غير ضرورية؟

يازهي: من حيث أنت ليس من الضروري. لكن كل شيء يساعد. عدم رفض أي شيء، ودمج كل شيء.

غوشا: أشعر أن عدم التذكر يمكن أن يكون نتيجة للتخلى. أن تكون شيئًا جديدًا.

يازهي: نعم، أيضا. الأمر كله يتعلق بذلك، نعم. مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب عليك تفريغ كأسك لتتمكن من وضع أشياء جديدة فيه.

ولكن، هذا يعتمد على حجم كأسك، بالطبع.